# تَلْرُفُنْ رُبِ الْجِيمِينِ الْجَامِينِ ال

# الأعتى الأحتكام

- شَهِ الاستكارابن سَيْميّة
- أكمافظ عكم الدّينُ البرزاليت
- المخافظ بَحَال الدّين المِنتَ

من الناري

ذَيْل تَارِيخ الإسِت كُومِرُ

للخافظ شمت شالدِّينَ الذهبيَّ الاسبيَّ الدهبيَّ الإسبيَّ الدهبيَّ الدهبيَّة الد

تجقيي وتعليق

محترين سناجر (العجمي



حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ بَحُفُوظَةٌ الطّبعَة الأولحَ ١٤١٥هـ - ١٩٩٥مر



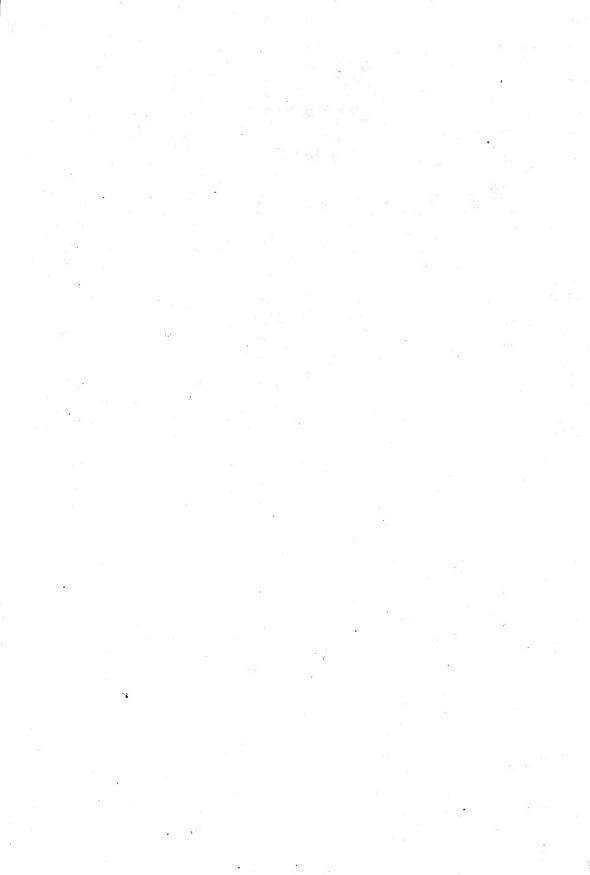

قَال الحَافِظ الذَّهبي حينما وصل إلى ترجمة نفسِهِ في المعجمِ المختص له: «... وجَمَعَ تَوالِيف \_ يُقالُ مُفِيدةٌ \_ والجَمَاعة يَتفضَّلون ويُثنُونَ عليه، وهو أَخْبَرُ بنفسِهِ وبنقْصِهِ في العِلم والعَمل، واللَّهُ المُستعان ولا قُوة إلاَّ به، وإذا سَلِمَ واللَّهُ المُستعان ولا قُوة إلاَّ به، وإذا سَلِمَ لي إيماني فيا فوزي».

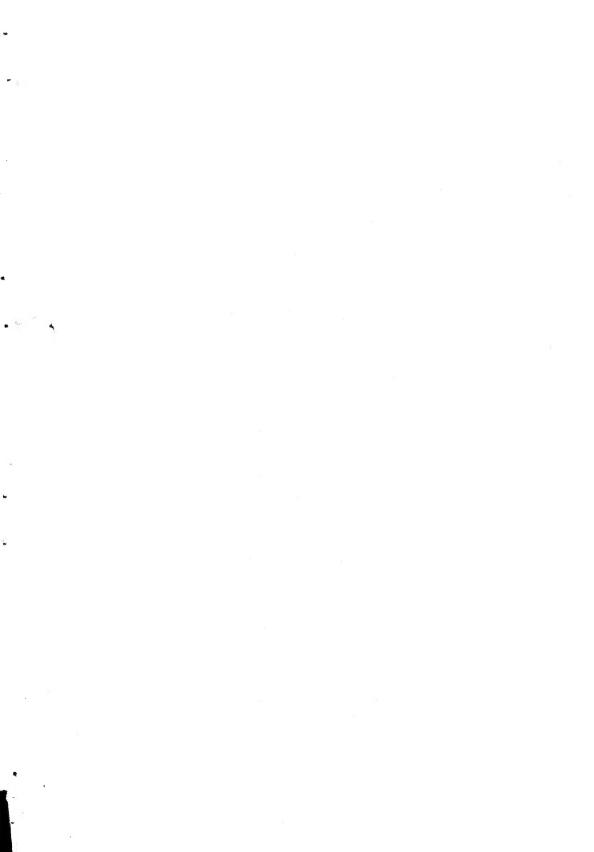

# 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين.

#### أما بعد:

فهذه تراجم نفيسة لثلاثة من كبار أئمة الإسلام في القرن الثامن الهجري وهم:

- \* شيخ الإسلام، وعلم الأعلام أبو العباس ابن تيميَّة.
  - \* الحَافِظ الرحلة علم الدِّين البرْزَالي.
  - \* الحَافِظ الكبير جمال الدِّين المِزّي.

وقد استللتها من كتاب «ذيل تاريخ الإسلام» للحافظ النَّاقِد شمس الدِّين الذَّهَبي (١)، وهي تراجم لأول مرة تخرج، ولا يخفي على

<sup>(</sup>۱) وهذا الكتاب أقوم بتحقيقه على نسختين وقد أنهيت ثلثه الأول وسأذكر في مقدمته إن شاء الله التفصيل حول عنوانه، فقد كُتِبَ على طرته أنه ذيل تاريخ الإسلام، والذي يترجح لي بعدة أدلة أنه ذيل سير أعلام النبلاء.

أهل العلم أنها مِن خبير بأحوال هؤلاء الأئمة الثلاثة فهو تلميذهم ومعاصرهم، وقد ذكر فيها ما لم يرد في كتب التراجم، وذكر فيها رأيه الصريح عن هؤلاء الصحبة الميمونة وما كانوا عليه من فضل وعلم وتقى وصلاح، كل هذا بعبارات جزلة وكلمات عذبة، مع ذكر ما لهم من مكانة في صدره، وما يحمله لهم من محبة صادقة.

وقد رأيت أن من المناسب نشر هذه التراجم على حِدة فإن فيها فوائد جمَّة، ولطائِفَ مهمة يفرح بها أهل العلم والفضل.

\* \* \*

وصف النسخ المعتمدة في إخراج هذه التراجم:

وقفت على نسختين لهذا الكتاب «ذيل تاريخ الإسلام» أو «ذيل سير أعلام النبلاء».

## النسخة الأولى :

نسخة شستربتي برقم (٤١٠٠) وتقع في ١٤٣ ورقة إلا أنها ناقصة من أولها بمقدار عشر ورقات، وتبدأ في أثناء ترجمة ضياء الدين البعلي أي أن الساقط منها نحو أربع وثلاثين ترجمة، وقد نسخت سنة ٧٤٣هـ، وناسخها هو عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن مروان الفارقي، وقد ذكره الإمام الذهبي في المعجم المختص ص ١٨٧ فقال: «سَمع بدمشق في صغره ثُمَّ طَلب قليلاً وكتب ورافق في السفر إلى مصر حفيد الزين المزي وسَمِعا، وخطُّه جيِّد». اهـ.

ومن فضل الله أن هذه النسخة قد نُسِخَت في حياة المؤلف وقرأها الناسخ عليه، فهي أصيلة جليلة لولا النقص الذي حصل في أولها وبعض البياضات فيها بسبب الرطوبة أو تلاصق الأوراق ورمزت لها بحرف (ش).

وتبدأ ترجمة ابن تيمية فيها من ورقة ٨٥ إلى ٨٧، وترجمة الحافظ البِرْزَالي من ورقة ١٣٥، وترجمة الحافظ البِرْزَالي من ورقة ١٣٥ إلى ١٣٧.

#### النسخة الثانية:

نسخة جامعة ليدن بهولندا وهي برقم (٣٢٠) وتقع في نحو ١١٦ ورقة، وقد نُسِخَت سنة ٥٨٥هـ وهي نسخة كاملة جيدة وناسخها هو عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي<sup>(١)</sup>، ورمزت لها بحرف (ل).

وتبدأ ترجمة ابن تيمية فيها من ص ٣٦٧ إلى ص ٣٦٥ حسب ترقيم حديث، وترجمة البِرْزالي من ص ٤٢١ إلى ص ٤٢٤، والمِزّي من ص ٤٣٥ إلى ص ٤٣٥.

هذا وقد قابلت بين هاتين النسختين وعزوت إلى المصادر المُتَرْجِمَة للأئمة الثلاثة، وعلقت بما رأيت أنه يناسب، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذه التراجم شداة العلم، وأن تكون من باب شحذ

<sup>(</sup>١) وهو ناسخ كتاب رحلة ابن جبير المطبوع في دار بيروت سنة ١٣٩٩هـ.

الهمم، والتحلي بأخلاق هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وصلَّى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمرين ف إصر العجمي الكويت \_ الجهراء المحروسة \_ ١٤١٥/٤/١٩هـ \_ ١٩٩٤/٩/٢٤م صُور المخطوطات

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

نموذج من خط الحافظ الذَّهبي، وذلك من كتابه «أهل المائة فصاعداً» نسخة الظاهرية برقم (٤٥٤٧ ــ عام) وقد أجاز به جماعة من أهل العلم ومنهم ناسخ الكتاب

الورقة الأخيرة من نسخة شستربتي وفيها ذكر قراءة الناسخ على الحافظ الذّهبى

زار مع عدد بين مزالاند وما مزالان معلى مله على المعنا وخذالا، المناسب بوالون أرغيد للدورسا جدب عوابه التي الم ے ملہ وامنی عالت والے دلال کالسے احتصابوم الحد ما ما ح معان آنفط سيد المن وارتون وسواله بالمدرسد العدرية الحسلية مر والحروسة واحاري ما عود لدرواسة وللت ليو حص عرس عبدالوس س عرولسه تفي مراواي العريق الناري عمالسد عن وورحرون و ويا مسدالعا متوا مخراس العاكم علي ومراد ميدكسوا واحاز إماين موندر وعدد كالتاليداه جزلدلد مسلى وكستعدد لسدا كحدا لزرندل ع وسيد عب صعد العزم و مول الروس الدس مدر سي الصرع ميليا دولها خارس و ميسته عن وسعين دائمان اللغيما وفاه الي محدث ورف بعندله رئ المعروف النه على المرداي والفاض المدن الدس توسوي ما من الديماه برها الديما و معنا الاساء من الديماه برا المعنا من المعنا المعنا من المعنا من المعنا المعن وسخعاان اله دايدس والوس ع دين الحدار اللعائ المعدلالدهس والعاضي سيود الدين المحديث التعذي العنع فاض العفاة كان عمر كولا العانى عدس توسف عراص والعطح فالغلب والأل عاد وبلفنا المحلف اكتنا والفاح العمام العلاصة سير الدنس في بنرائع فالمعدون المرابط العالم ی خرانعسا در و معی در در العدل استرین دان هدی در ان نی در الداری خید در الداری خید در الداری خید در الداری خید است و حدید (در رعی را معمال است و حدید (در رعی را معمال الدوری العد مید الدور حداد مورد می در الدین الداری در الداری در الدین عدسواله مامه بهاب الدس احديب عيدالد حمد سعسكوالدف ادر اكالل العصنية مفداره مدرس المستنصريديها وروست مدرس الحنابلة سالان السالنور مادل ع المستنظم بن عبدالله تزعم المردادي نستًا المستان المردادي نستًا المستما المعتدل عندال عندال عندل عندال عندل المالكي المعتدل لعنوي اللفوي المنصر في المن صول المالكي المعتدل المعرب المدر المعروف ماست ام طربع احداده عن عامة المسارع الناسي المسعوب المدر المعروف ماست ام طربع احداده عن عامة المستون عابعد سعف آن عدلت الماع وانتجال تديا والسواج الدمهورل وختم الا شنفال على الا سماد الدمهور الوختم الا شنفال على الا سناد محمد العرب الله حمال واحدالعقه عزات التي معمد الما التي وأحذاله صول عن النج سين الدر الدر النج

#### الورقة الأولى من نسخة ليدن

الدين الدين والمائية النهائية الدين الدين الدين المائية المائ

والد الرج الدارم الزيارة الدما على الدن حلك مداي الدما الدم



شكج الاككرابن تيمية

| <b>30</b>    |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              |  |  |  |
| •            |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| <b>.</b>     |  |  |  |
|              |  |  |  |
| -            |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| <del>-</del> |  |  |  |
| •            |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
|              |  |  |  |
| •            |  |  |  |
|              |  |  |  |
| •            |  |  |  |
|              |  |  |  |

\* قال الإمام ابن قيم الجوزية بعد كلام له عن شيخ الإسلام:

«...وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكُنّا إذا اشتد بنا الخوف، وسائت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتيناه، فما هو إلا أن نراه، ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحاً وقُوة ويقيناً وطمأنينة...». [الوابل الصيب (ص ٢١)] \* وقال الحافظ ابن رجب: «وصُلِّي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين، وأخبر المسافرون: أنه نُودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة: الصلاة على ترجمان القرآن». [ذيل طبقات الحنابلة (٢٠/٧٤)]

نموذج من خط شيخ الإسلام وهي قطعة من منهاج السنَّة النبوية. انظر كتاب علاَّمة الكويت الشيخ عبد الله الدحيان ص ٣٥٧.

في البداية والنهاية لابن كثير (٢١٩/١٤) في وفيات سنة ٧٤٩هـ: (وفي هذا اليوم توفي الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيميّة، كان أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا، وكان سريع الكتابة لا بأس به، ديناً عابداً، كثيراً التلاوة حسن الصلاة...».

الماتي إن المراهم ورود و المان ع) اطعار ايماء بد در (وروحل الربيم العبيم ومرام بطع ورصاعهم المسليم وعمرهم وانقا فرالعدرف في لدلالالك وولعرم وفعام صد الإصر جامل اعرا الاسك وملا البعد عامز عن ملها ولهوا فالالم السي لاتبدأ محا له موسر سلطوا منز احدد مرا اجود عاما مومد احد والمصدر والرابع البرمار الما كالعروب ولنعالوالب كأمالهم ورومدوس والمرائلي المهدوب موطرمه أرمعه بحرمحا يغرفز فيزارتك والهرجة مالمعدف ي وصوب معلى موار كالبدوم كان السدال موير عما الم والمام فأبالعدو ومنزمه مالرها ولماي صاله بالمديس وفدورهما يداي فصل اهديهاعلى سلون فوالزاما وراكواس ارعلم يسم وموارمي المروضاء للسرعي كد اتهاء ماعا دار الري الراي النفا صمعى عسر ملعب اذرا كالرجوا مابتا عبروانه فاعرف لن اللرسعار والعامص عابدهلات بمزا دبموان العدف فهواليزاب والبرصاف فوالرمن على فحمله عامر ومزادل الهابر عن كايدورواه الطمير وعرو عارهم الماالغوان م عدا معا رف عاعدا سيرمنه عمراعل السيروه والرالم هاما لعدوي والمرى صدف إبوبلره الراء أطابد ودر والطنوات ماستان العار فراسم عن ما ترف ا مىروصدف الرسرومي وزاهاي دلوها بعصه مزاى لرعدوالسورر رهدوان عن عمد الايه مدارله مولد واي مرصال المامل وعرا فيال أرمز إخرام المعتري ادله المعرال ماسنا وعمره والرعر الحسيد لبكذاله عهراسيوا الهرع كم والد عمادك على لاسه له مل هومعص ما الهرسلند لمرعم والهرام إد ملعدون مولا امسوا الهرع كوبهمت الما على والايرلنط عالى معلق ا ما يسرد المعلى المائي وطاعي ومه دهل عقرباد كررانا ما دي وعما وعلما ى بىلاالدىم مالدھور قىم الىلى كا كىفىد بىلى كى كىسىمارسور درع السرد لرب مالعد تراد حاد المدرد عرب اسر المكادر راكبرها مالع وصوب الدله على المعلور فوم سمام الكادب المرا الدرسالمد ومرا والمصدف السرب ومواعاته والرامص اعطم الهل السرع دعرا وموا الجعمالهم تأهم اعط الكوار و دراه المرام الراعطهم تكريها ما تصرف والمعادف و والهالم الحصة ( در وليكوار مربس ما من تصرف و معدور ما كمار و دارها ها بهليس لع

## ابنُ تَيْمِيَّة (١)

الشيخ، الإمام، العالِم، المُفَسِّر، الفقيه، المجتهد، الحَافِظ،

(١) تذكرة الحفاظ للمصنف (١٤٩٦/٤، ١٤٩٧)، وذيل العبر له (ص ١٥٧، ١٥٨)، والمعجم الكبير (١/ ٥٦)، والمعجم المختص (ص ٢٥)، ودول الإسلام (٢/ ٢٣٧)، والمعين له أيضاً (ص ٢٣٧)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٤/ ٢٧٩ ــ ٢٩٦)، وبرنامج الوادي آشي (ص ١٠٩)، وتاريخ ابن الوردي (٢/ ٤٠٦ ــ ٤١٣)، وفوات الوفيات لابن شاكر (١/ ٧٤ ــ ٨٠)، وأعيان العصر للصفدي (١/ ٦٠ أ ــ ٦٦ ب نسخة الحرم المكي برقم ٢٠٢)، والوافي بالوفيات له أيضاً (٧/ ١٥ ــ ٣٣)، ومرآة الجنان لليافعي (٤/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤/ ١٣٥ \_ ١٣٩)، ودرة الأسلاك لابن حبيب (١١٧/ب\_ نسخة أحمد الثالث)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٣٨٧ \_ ٤٠٨)، وذيل التقييد لتقيّ الدِّين الفاسي (١/ ٣٢٤)، والدرر الكامنة لابن حجر (١٤٤/١ \_ ١٦٠)، والمنهل الصافي لابن تغري بردي (٣٥٨/١ ٣٦٢)، والنجوم الزاهرة له (٩/ ٢٧١ ــ ٢٧٢)، والدليل الشافي له (١/ ٥٦)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ١٣٢ \_ ١٣٩)، وطبقات المفسرين للداودي (٢٦/١ \_ ٥٠)، والدر المنضد للعليمي (٢/ ٤٧٦ \_ ٤٨٠)، وشذرات الذهب لابن العماد (٦/ ٨٠ \_ ٨٦)، والبدر الطالع للشوكاني (١/ ٦٣ ـ ٧٧)، وقد أفرده جمع من العلماء بالترجمة، منهم تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب سَمَّاه «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع ومشهور، وهناك دراسات كثيرة عنه رحمه الله تعالى.

المُحَدَّث شيخ الإسلام، نادرة العصر، ذو التصانيف الباهِرَة، والذكاء المُفْرط، تقي الدِّين أبو العباس أحمد بن العالِم المُفْتي شهاب الدِّين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدِّين أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام»(۱) بن عبد الله بن أبي القاسم الحَرَّاني بن تَيْمِيَّة، وهو لقب لجده الأعلىٰ.

مولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين [وستمائة](٢) بحرًان.

وتَحوَّل به أبوه، وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين عند جور النتار منهزمين في الليل يجرون الذرية والكتب على عَجَلَة، فإن العدو ما تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث، وكَلَّت البقر من ثقل العجلة، ووقف الفران، وخافوا من أن يدركهم العدو، ولجأوا إلى الله تعالى فسارت البقر بالعجلة، ولَطَف الله تعالى، حتى انحازوا إلى حدِّ الإسلام، فَسَمعَ من ابن عبد الدائم، وابن أبي اليُسْر، والكمال بن عَبْد، وابن أبي الخير، وابن الصَّيْرَفي، والشيخ شمس الدِّين، والقاسم الإربلي، وابن عَلَّن، وخلق كثير، وأكثر، وبالغَ، وقرأ بنفْسه على جماعة، وانتخب ونسَخَ عدة أجزاء، و «سنن أبي داود»، ونظر في جماعة، وانتخب ونسَخَ عدة أجزاء، و «سنن أبي داود»، ونظر في

<sup>(</sup>۱) هو كتاب المنتقىٰ في الأحكام عن خير الأنام، وهو مطبوع ومتداول، وقد عَمِلَ لهذا الكتاب ومؤلفه دراسة وافية جادة فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول المكي حفظه الله ورعاه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين من ( ل ).

الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد، ومن علماء الأثر مع التَّدَيُّن، والنَّبَالة، والذِّكر والصِّيانَة، ثُمَّ أقبل على الفقه، ودقائقه، وقواعده، وحِججه، والإجماع، والاختلاف، حتى كان يُقضى منه العجب، إذا ذكر مسألة من مسائِل الخلاف، ثُمَّ يستدل، ويُرجح، ويَجتهد، وحُقَّ له ذلك، فإن شروط الإجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يورِدُها منه، ولا أشد استحضاراً لِمتون الأحاديث، وعَزْوها إلى «الصَّحيح» أو إلى «المسند» أو إلى «السُّنَن» منه، كَأَنَّ الكتاب والسُّنَن نَصب عينيه، وعلى طرف لسانه، بعبارة رَشِقَة، وعين مفتوحة، وإفحام للمخالف، وكان آيةً من آيات الله تعالى في التفسير، والتوسع فيه، لعله يبقىٰ في تفسير الآية المجلس والمجلسين، وأما أصول الدِّيانة، ومعرفتها، ومعرفة أحوال الخوارج، والروافض، والمعتزلة، وأنواع المبتدعة، فكان لا يُشتُّ فيه غبارُهُ، ولا يُلْحَقُ شَأُوه، هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قَطُّ، والشجاعة المُفْرِطَة التي يُضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذّ النفس من اللباس الجميل، والمأكل الطيب، والراحة الدنيوية، ولقد سارت بتصانيفة الرُّكبان في فنون من العلم، وألوان، لعل تواليفه، وفتاويه في الأصول والفروع، والزهد، واليقين، والتوكل، والإخلاص، وغير ذلك، تبلغ ثلاث مئة مجلد، لا بل أكثر، وكان قَوَّالًا بالحق، نَهَّاءً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام، وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وَعَرَفَهُ قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومَن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه، وليس الأمر كذلك، مع أنني لا أعتقد فيه العِصمة، كلا فإنه مع سعة عمله، وفرط شَجاعته، وسيلان ذهنه، وتعظيمه لِحُرمات الدِّين، بَشَرٌ من البَشَر تعتريه حِدَّة في البحث، وغَضَب، وشَظَف للخصم، يزرع له عداوة في النفوس، ونفوراً عنه، وإلا والله فلو لاطف الخصوم، ورفق بِهم ولَزِمَ المُجاملة، وحسَّنَ المُكالمة، لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأثمتهم خاضعون لعلومه وفقهه، معترفون بشفوفه وذكائه، مُقرُّون بِنُدُورِ خَطَيْه لست أعني بعض العلماء الذين شِعارهم وهُجَيْراهم الاستخفاف به، والازدراء بِفَضلِه، والمقت له، حتى استجهلوه وكفروه (۱)، ونالوا منه من غير أن ينظروا في

<sup>(</sup>١) وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه:

الهذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير، أو تفسيق، أو افتراء أو عصبية جاهلية: فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. بل أضبط ما أقوله، وأفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس، حاكماً فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْعَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النَّبِيِّيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال تعالى: ﴿ فَإِن لَنَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. . . ﴾ الآية [النساء: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَنَبُ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّلُ﴾ [الحديد: ٢٥].

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْأَ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ ﷺ [النحل: ١٢٨]. .

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْدِيرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ مُحِيطًا ﷺ [آل عمران: ١٢٠]». مجموع الفتاوى له (٣/ ٢٤٥).

تصانيفه، ولا فهموا كلامه، ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف، والعالِمُ منهم قد يُنصفه ويرد عليه بِعِلم، وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران، رحم الله الجميع، وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لِعِلْمه، مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له، وأن جُودَه حاتمي، وشجاعته خالدية، ولكن قد يَنْقِمون عليه أخلاقاً، وأفعالًا، منصفهم فيها مأجور، ومقتصدهم فيها معذور، وظالمهم فيها مأزور، وغاليهم مغرور، وإلى الله ترجع الأمور، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، والكمال للرسل، والحجة في الإجماع، فرحم الله امرءاً تكلُّم في العلماء بعلم، أو صمت بحلم، وأمعن في مضايق أقاويلهم بِتَوُّدة وفهم، ثُمَّ استغفر لهم، وَوَسَّع نِطَاق المعذرة، وإلَّا فهو لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم، ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى، وعدم الإنصاف، وإن قلت لا أعذره لأنه كافر، عدو الله تعالى ورسوله، قال لك خَلْق من أهل العِلم والدِّين: ما علمناه والله إلَّا مؤمناً، محافظاً على الصلاة، والوضوء، وصوم رمضان، معظماً للشريعة ظاهراً وباطناً، لا يؤتى مِن سوء فهم، بل له الذكاء المفرط، ولا مِن قِلة علم فإنَّه بحر زخَّار، بصير بالكتاب والسُّنَّة، عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدِّين، فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو يتفرد بمسائل بالتَّشَهي، ولا يفتي بما اتفق، بل

مسائِله المفردة يحتج لها بالقرآن وبالحديث أو بالقياس، ويبرهنُها ويناظرُ عليها، وينقل فيها الخلاف، ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأثمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران، وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يُبْدِ حُجةً، ورجل تكلم في مسألة بلا خَميرةٍ من علم ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل، ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالِم، فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف، والقيام عليه، ولا اعتبار بمدح خواصِّه، والغُلاّة فيه، فإن الحب يحملهم على تغطية هنَّاته، بل قد يعدُّوها له محاسن، وإنما العِبرة بأهل الوَرَع والتقوى من الطرفين، الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم، فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دُنْياً ولا مالاً ولا جاهاً بوجه أصلًا، مع خبرتي التَّامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه، وأدفن فضائِله، وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله تعالى، وصفحة مغمورة في بحر علمه، وجوده، فالله يغفر له، ويرضى عنه، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، مع أني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، قد أبديت آنفاً أن خطأه فيها مغفور، بل قد يثيبه الله تعالى فيها على حُسن قصده، وبذل وُسْعِه، والله الموعد، مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده، فحسبي الله.

وكان الشيخ أبيض، أسودَ الشعر واللحية، قليل الشيب، شَعره إلى شحمة أُذنيه، كأنَّ عينيه لسانان ناطقان، رَبْعَةٌ من الرِّجال، بعيد ما

بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحاً، سريع القراءة، تعتريه (۱) حِدَّةٌ، ثُمَّ يقهرها بحلم وصفح، وإليه كان المنتهىٰ في فرط الشجاعة، والسماحة، وقوة الذكاء، ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى، وكثرة توجهه.

وقد تعبت بين الفريقين، فأنا عند مُحِبِّه مُقَصِّر، وعند عَدُوَّه مُسْرِف مُكْثِر، كلا والله.

توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى مُعْتَقَلاً بقلعة (٢) دمشق، بِقاعة بها بعد مرض جدً أياماً في ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وصُلِّي عليه بجامع دمشق (٣) عقب الظهر، وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى طلع النّاس لتشييعه من أربعة أبوابِ البلد، وأقل ما قيل في عدد من شَهِدَه خمسون ألفاً، وقيل أكثر من ذلك، وحُمِل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية، ودُفِن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدّين، \_ رحمهما الله تعالى وإيانا [والمسلمين](٤).

<sup>(</sup>١) في (ل): (يعتريه).

<sup>(</sup>۲) في (ش): «إلى قلعة».

<sup>(</sup>٣) أي الجامع الأموي.

<sup>(</sup>٤) من (٤).

## شجرة آل تيمية <sup>(۱)</sup> / (أ)

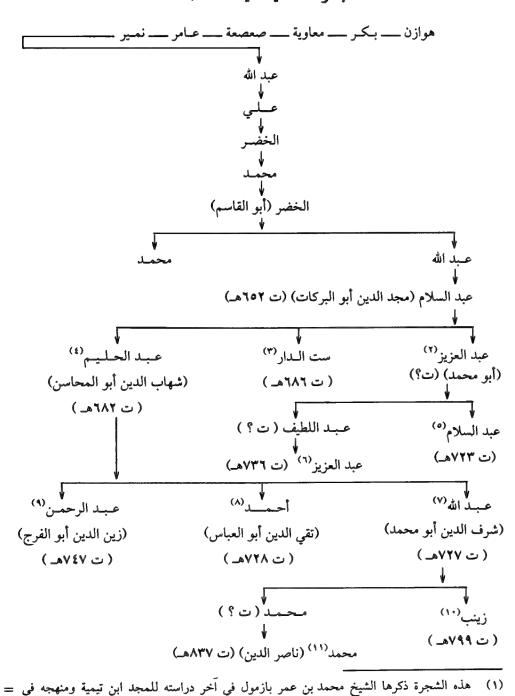

44

- منتقى الأحكام، والتي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى سنة ١٤٠٨هـ وهي لم تطبع بعد، وقد استأذنت من جنابه الكريم في ذكر هذه الشجرة فأذن بذلك حفظه الله وأناله رضاه.
- (٢) وجدت له سماعاً لكتاب «الدعاء» للطبراني (١/ ٩٧) قيده بيده عام ٢٣٤هـ بجامع حلب، كما وجدت له سماعاً آخر لجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن منده، طبع في نهاية «معجم الطبراني الكبير» (٩٧/ ٣٣١).
  - (T) أعلام النساء (٢/ ١٥٤).
- (٤) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣١٠)، ووجدت له سماعاً لكتاب «الدعاء» للطبراني (١/ ٩٧)، ولجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن منده، طبع في نهاية «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٣٣١).
  - (۵) معجم الشيوخ للذهبي (١/ ٣٩٢).
  - (٦) معجم الشيوخ للذهبي (١/ ٣٩٨)، الدرر الكامنة ٢/ ٣٧٦.
  - (٧) معجم الشيوخ للذهبي (١/٣٢٣). ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٢)، الشذرات (٦/ ٧٦).
  - (٨) معجم الشيوخ للذهبي (١/٥٦)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/٣٨٧)، فوات الوفيات (١/٧٤).
- (٩) معجم الشيوخ للذهبي (١/ ٣٦١)، الوفيات لابن رافع (٣/ ٣٧)، الدرر الكامنة (٣٢٩/٢)، ومن طريقه يروي الحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر نسخة وكيع عن الأعمش. انظر نسخة وكيع (ص ١٧).
  - (١٠) الشذرات (١/٣٥٨)، أعلام النساء (٢/٧٤).
  - (١١) إنباء الغمر (٨/ ٣٢٦)، الضوء اللامع (٩/ ١٧٤).

#### شجرة آل تيمية / (ب)

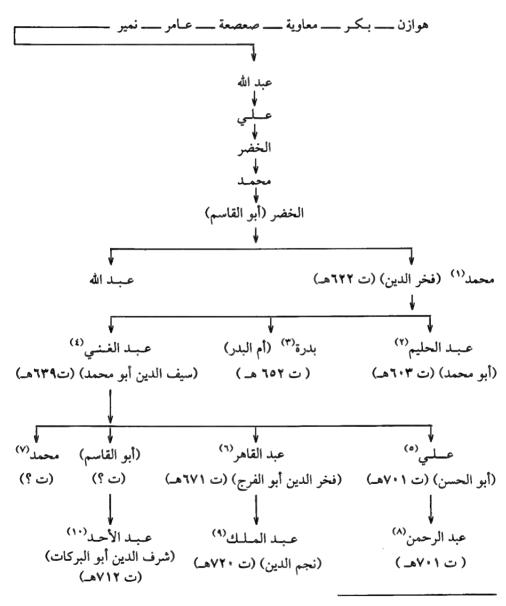

<sup>(</sup>١) النبلاء (٢٢/ ٢٢٨)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ١٥١)، النجوم الزاهرة (٦/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص ١٢)، ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٩)، الشذرات (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) صلة التكملة لوحة (١٠٠/ب).

= (1) التكملة لوفيات النقلة ( $\pi$ /  $\pi$ )، ذيل طبقات الحنابلة ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>٥) معجم الشيوخ للذهبي (٢/ ٣٢)، ووجدت له سماعاً لجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ لابن منده، طبع في آخر المعجم الكبير للطبراني (٣٦٦/٢٥).

<sup>(</sup>٦) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٢)، الشذرات (٣٣٤/٥)، ووجدت له سماعاً لجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، لابن منده، طبع في آخر المعجم الكبير للطبراني (٣٦٦/٢٥).

<sup>(</sup>٧) له سماع في جزء «فيه ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن منده آخر المعجم الكبير (٧) ٣٦٦/٢٥).

<sup>(</sup>۸) الدرر الكامنة ۲/۳۳۳.

<sup>(</sup>٩) معجم الشيوخ للذهبي (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>١٠) معجم الشيوخ للذهبي (٣٤٦/١)، ذيل العبر (٤/٣٤)، الدرر الكامنة (٢/٣١٤).



الحافظ عكم الدين البرزالي

| * |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

\* قال الإمام صلاح الدِّين الصَّفدي: "وكان \_ أي البِرْزالي \_ دائِم البِشَر جَميل الوُدّ، وكان من عَقْلِه الوَافر وفضله السَّافر أنَّه يصحب المُتَعاديين. وكُل منهما يعتقد صَحَّة وده ويَبث سِرَّه إليه، وكان العَلَّمة تقي الدِّين ابن تيميَّة يَوده ويصحبُهُ، والشيخ العلَّامة كمال الدِّين ابن الزملكاني يصحبه ويوده ويثني عليه». [أعيان العصر للصفدي (١٢٨/٨)]

\* وقال الحافظ ابن كثير: "...وكان له خَطُّ حَسنٌ، وخُلُقٌ حَسن، وهو مشكور عند القُضَاة ومشايخه أهل العلم، سَمِعت العَلَّامة ابن تيميَّة يقول: نَقل البِرْزَالِي نَقْرٌ في حَجَر. وكان أصحابه من كل الطوائف يحبونه ويكرمونه...». [البداية والنهاية لابن كثير (١٤/ ١٨٥)]

نموذج من خط الحافظ البِرْزَالي وهو سماعه بخطه لكتاب طرق حديث «من كذب عليّ متعمداً» للطبراني، نسخة الظاهرية (مجموع ٨١)

مع هم المحروة وهوطر وحدث وردع بميراحم الالمسم على المرادام العلام فاصل لعضادي الدير الالعصل سلمارير خمه النزاع وخراص فأم المدكاعا دابير وساعد اسراراكان وعدله على المالوالعما فه واك د الرول الوكر آرم مهاهر عبدالهرالي وكنه الوالعام اجروا واكرم الر وارتعبد الديرج ركيران والمرور بمراله ولرالع اكالحرسعه وارعهم المريضيم والع المعل عبوالراص المعلم لم لكراء للورد الاعبراك الم والوسلم المالى وساله تعراب والمعظم والمتالم حرا والاحق ألا رمعية المرعبوالهرعدوالم وعدوالعلادر ويحرارا والمالهمولس عسوالح الربى لعنو عسرا المراعم أرعم الرك وأمام الرومنم والتمرس والمر اكماطو الهريجر دابوسعيد ارتئهاي و عرع موشح العرفساي قرعه على لما وتي و كذاته معلى الوراللغرور بايراك نورية العير للريوك والعدا فتر فيرعسذ المرمي والرداد كاكاح بالعفر لمريه ارالاهم وكررهم فهراسقا

# البِرْزَالِي(١)

هو الشَّيخ المُحَدِّث، الإمام، العَالِم، الحَافِظ، مُفيد الشَّام، مؤرخ الإسلام، علم الدِّين أبو محمد القاسم بن العَدل الكبير بَهاء الدِّين

<sup>(</sup>۱) ذيل العبر للمصنف (ص ٢٠٩)، وتذكرة الحفاظ له (١٥٠١)، والمعجم الكبير (١١٥٠)، والمعجم المختص (ص ٧٧)، ودول الإسلام (٢٥٠١)، وبرنامج الوادي آشي (ص ٢٠٠)، وتاريخ ابن الوردي (٢٧/٢)، وأعيان العصر للصفدي (٨/ ٢٧ أ ــ ٢٩ أ) بخط المصنف نسخة آيا صوفيا)، والوافي بالوفيات (١٩٦١/٣٠ ــ ١٦٦)، وفوات الوفيات لابن شاكر (٣/ ١٩٦١)، ومرآة الجنان لليافعي (١٤/ ٣٠٣)، وطبقات الشافعية للسبكي (١٩/ ٣٨١)، ومعجم شيوخه (١٣٦١/ب ــ ١١٤)، وطبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٢٩٧)، والبداية والنهاية (١٤١٥/ب ــ ١٨١) والوفيات لابن رافع (١/ ٢٨٨)، ودرة الأسلاك لابن حبيب (١٣١/ب)، وعقود الجمان للزركشي (٨٤٦/أ ــ نسخة الفاتح ١٩٤٤)، وذيل التقييد للفاسي (٢/ ٢٨٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٧٩)، والدرر الكامنة (٣/ ٢٨٨)، وطبقات الشافعية لابن تغردي بردي (٢/ ٢٨٨)، والدرر الكامنة له (٩/ ١٩٩)، وغربال الزمان للعامري (ص ٢٠٠)، ورونق الألفاظ بمعجم الحفاظ له (٩/ ١٩٩)، وغربال الزمان للعامري (ص ٢٠٠)، ورونق الألفاظ بمعجم الحفاظ لسبط ابن حجر (٢/ ١٤ ب ـ نسخة المكتبة الخالدية بالقدس برقم ١٤ ـ بخط المصنف)، والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (١١/١١)، وشذرات الذهب (٢/ ١٢١)، والبدر الطالم (٢/ ١٥).

محمد بن يوسف بن الحافظ زكي الدين البرزالي الإشبيلي الدمشقي الشّافعي، شيخ الحديث، ولد في جمادى الأولى سنة خمس وستين وستمائة، وحَفِظ القرآن و «التنبيه» ومقدمة في صغره، وسَمِعَ سنة ثلاث وسبعين من أبيه، ومن القاضي عز الدين بن الصائغ، فلما سمعوا «صحيح مسلم» من الإربلي بعثه والده فسَمِعَ الكتاب في سنة سبع، فأحب الحديث، ونسخ أجزاء، ودار على الشيوخ، فسَمِعَ من ابن أبي الخير، وابن أبي عمر، وابن عَلان، والمقداد، وابن الدَّرَجِي، وابن شَيْبَان، والفخر، وجد في الطلب، وذهب إلى بعلبك، ثم ارتحل وابن شيئان، والفخر، وجد في الطلب، وذهب إلى مصر، وأكثر عن العز الحراني وطبقته، وكتب بِخَطِّهِ الصحيح المليح كثيراً، وخرَّج لنفسه وللشيوخ شيئاً كثيراً، وجلس في شبيبته مدة مع أعيان الشهود، وتقدم في الشروط، ثم اقتصر على جهات تقوم به.

وَوَرِثَ من أبيه جُملةً، وحَصَّلَ كُتباً جيدة وأجزاء في أربع خزائن، وبلغ ثبته بضعة وعشرين مجلداً، وأثبت فيه من كان سَمِعَ معه.

وله تاريخ بدأ فيه من عام مولده الذي توفي فيه الإمام أبو شامة فجعله صلة لتاريخ أبي شامة في خمس مجلدات أو أكثر<sup>(١)</sup>.

وله مجاميع مفيدة كثيرة وتعليق، وعمل في فن الرَّواية قَلَّ من بلغ إليه.

<sup>(</sup>١) في مكتبة أحمد الثالث المجلد الأول والثاني منه برقم (٢٩٥١).

وبلغ عدد مشايخه بالسماع أزيد من ألفين، وبالإجازة أكثر من ألف، رَتَّبَ ذلك كله وترجمهم في مسوّدات متقنة.

وكان رأساً في صدق اللهجة والأمانة، صاحب سُنَّة واتباع ولزوم للفرائض، خَيِّراً متواضعاً حَسَنَ البِشر عديمَ الشّر، فصيحَ القراءة، قوي الدربة، عالماً بالأسماء والألفاظ، سريع السرد مع عدم اللحن والدَّمج، قرأ ما لا يوصف كثرة وروى من ذلك جملة وافرة، وكان حليماً صبوراً مُتودداً، لا يتكثر بفضائِله ولا ينتقص بفاضل (۱) بل يوفيه فوق حقه، ويلاطف الناس، وله ودُّ في القلوب وحبُّ في الصدور، احتَسَبَ عدة أولادٍ دَرَجوا، منهم: محمد تلا بالسبع وحفظ كتباً وعاش ثماني عشرة سنة، ومنهم: فاطمة عاشت نيفاً وعشرين سنة وكتبت «صحيح البخاري» و أحكام المجد» وأشياء.

وله إجازات عالية عام مولده من ابن عبد الدائِم، وإسماعيل بن عَزُّون، والنجيب، وابن عَلَّان، وحَدَّث في أيام شيخه ابن البخاري.

وكان خُلو المحاضرة، قويَّ المذاكرة، عارِفاً بالرِّجال والكبار لا سيما أهل زمانه وشيوخهم، يتقن ما يقوله، ولم يخلف في معناه مثله ولا عمل أحد في الطلب عمله.

حَجَّ سنة ثمان وثمانين، وأخذ عن مشيخة الحرمين، وخَرَّجَ أربعين بلدانية، ثُمَّ حج أربعاً بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) في (ل): «بفضائل أخيه» والمثبت من (ش) وبعض المصادر التي نقلت عن المصنف.

وفي عام وفاته توفي بين الحرمين مُحْرِماً وغبطه الناس بذلك، وكان بَاذِلاً لكتبه وأجزائِه سَمْحاً في أموره مؤثراً متصدقاً رحوماً، مشهوراً في الآفاق مقصداً لمن يلتمس سماعه.

وكان هو الذي حَبَّبَ إليَّ طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال: خَطُّكَ يُشبهُ خط المُحَدِّثين، فَأَثَّرَ قوله في وسمعت وتَخَرَّجت به في أشياء.

وَلِيَ قراءة دار (۱) الحديث (۲) سنة عشرين (۳) وسبعمائة، وقراءة الظاهرية (٤)، وحَضَرَ المدارس وتفقه مدة بالشيخ تاج الدِّين عبد الرحمن وصَحِبَه وأكثر عنه وسافر معه، وجَوَّد القرآن على الرَّضى بن دبّوقا، وتَفَرَّد ببعض مروياته، وتَخَرَّج به الطلبة، وما أظن الزمان يسمح بوجود مثله، فعند ذلك نحتسب مصابنا بمثله، ولقد حزن الجماعة خصوصاً رفيقه أبو الحجاج (٥) شيخنا وبكى عليه غير مرة، وكان كل منهما يُعظم الآخر ويعرف له فضله، وكان رحمه الله وعفا عنه قد أقبل على الخير في

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الكلمة من (ل).

<sup>(</sup>۲) هي دار الحديث النورية وقد بنيت سنة ٥٦٦هـ، وقد بناها السلطان نور الدِّين محمود الشهيد، وكان بناؤها للإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله، انظر منادمة الأطلال للعَلَّمة المتفنن ابن بدران (ص ٥٨)، وخطط دمشق للأستاذ البحاثة أكرم العُلبي (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) في ( ل ): «عشر».

<sup>(</sup>٤) انظر للتعريف بها منادمة الأطلال (ص ١١٩)، وخطط دمشق (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) يعنى الحافظ المزي.

آخر عمره، وضعف وحَصَل له فَتق، وخُتِمَ له بخير ولله الحمد، وانتقل إلى رضوان الله تعالى بخُليص<sup>(۱)</sup> في بكرة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة ونصف، وولي بعده مشيخة النورية شيخنا المِزِّي ومشيخة القوصيَّة (۲) ابن رافع، ومشيخة النفيسيَّة (۳) العبد، وباقي وظائِفه جماعة، ووقف كتبه وعقاراً جيداً على الصدقة.

قرأت على القاسم بن محمد الحَافِظ في سنة أربع وتسعين وستمائة أخبركم المُسَلَّم بن عَلَّان، وأجاز لنا المسلم قال أنا حَنْبل، قال أنا ابن الحصين، قال أنا المذهب، قال أنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا الشافعي أنبأ (٤) مالك عن داود بن الحُصَيْن عن أبي سفيان، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله عليه: «نَهَىٰ عن المُزَابَنةِ والمُحَاقَلةِ» (٥)؛ والمزابنة: اشتراء الثَّمرِ بالتَّمْرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة. وأخبرناه عالياً أبو الفضل بن تاج الأمناء قراءة بالسفح، عن المؤيد بن محمد الطوسي، قال لنا هِبَة الله بن سهل النيسابوري سنة ثلاثين محمد الطوسي، قال لنا هِبَة الله بن سهل النيسابوري سنة ثلاثين

<sup>(</sup>١) موضع بين مكة والمدينة النبوية.

<sup>(</sup>٢) انظر منادمة الأطلال (ص ١٤٠)، وخطط دمشق (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر المنادمة (ص ٦٠)، والخطط (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٤) في ( ل ): (قال لنا).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في المعجم المختص (ص ٧٨)، والحديث في «الموطأ» (٢/ ٢٢٥)،
 و «البخاري» (٤/ ٣٨٤)، و «مسلم» (٣/ ١١٧٩).

وخمسمائة، قال: أنا سعيد بن محمد البِحَيري، قال أنا زاهر بن أحمد الفقيه، قال أنا إبراهيم بن عبد الصمد العباسي، ثنا أبو مصعب الزهري (ح) وأنا الحافظ أبو الحسين بن الفقيه، أنا مُكْرم بن محمد، قال أنا أبو يعلى حمزة بن فارس السلمي سنة أربع وخمسين وخمسمائة، ثنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه، قال أنا أبو بكر محمد بن جعفر المِيْماسي بعسقلان سنة ثلاث وأربعين، ثنا محمد العبَّاس بن وَصيف بغزة، ثنا أبو على الحسن بن الفرج الغزّي، ثنا يحيى بن بكير المخزومي (ح)، وأنا القاضي أبو محمد بن علوان ببعلبك، قال أنا بهاء الدِّين عبد الرحمن بن إبراهيم، قال أخبرتنا شُهدَة الكاتِبَة قالت: أنا أحمد بن عبد القادر اليوسفي (ح) وقرأته بحلب على أبي سعيد الثغري(١) عن عبد اللطيف بن يوسف سماعاً، قال أنا يحيى بن ثابت بن بُندار، قال أنا أبى قالا: أنا عثمان بن محمد العلاف، قال أنا محمد بن عبد الله البزاز، قال أنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو عبد الرحمن القعنبي (ح) وأنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل، قال أنا البهاء عبد الرحمن، قال أنا عبد الحق بن يوسف، قال أنا محمد بن عبد الملك الأسدي، قال أنا عمر بن إبراهيم الزهري، قال أنا أبو بكر محمد بن غريب، قال أنا أحمد بن محمد الوَشَّا، ثنا سوید بن سعید (ح) وکتب إلینا أبو محمد بن هارون بن یونس، قال أنا أبو القاسم بن بقي، قال أنا محمد بن عبد الحق، قال أنا محمد بن

<sup>(</sup>١) هو سُنْقُر بن عبد الله الأرمني ثُمَّ الحَلَبي، وهو شيخ الذهبي توفي سنة ٧٠٦هـ.

الفرج الطُّلَّاعِي، قال أنا يونس بن مغيث، قال أنا أبو عيسى يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي الفقيه، قال أنا عم أبي عبيد الله بن يحيى بن يحيى، ثنا أبي، (ح) وقرأت على عليّ بن محمد وجماعة عن الحسين بن المبارك، وقرأت على أحمد بن عبد المنعم القَزْويني، قال أنا محمد بن سعيد ببغداد، قالا أنا أبو زرعة المقدسي، قال أنا مكي بن عَلاَّن سنة سبع وثمانين، قال أنا القاضي أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، قال أنا الربيع بن سليمان، قال أنا محمد بن إدريس الإمام جميعاً عن مالك بن أنس فذكره إلَّا ما كان من ابن إدريس فإنه قال: عن أبي سفيان مولىٰ بني أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. وذكر الحديث فأظن الإمام رحمه الله كتبه من حفظه فتردد في اسم الصاحب، ولا يُعَدُّ ذلك من العلل المؤثرة فالحديث مخرج في «الصحيحين» لمالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلا شك واسم أبى سفيان قُزْمان تفرد به عنه داود بن الحُصَيْن أحد علماء المدينة، وإن كان غيره أتقن منه، فقد قفز القنطرة واعتمده مالك وصاحبى «الصحيحين» كنيته أبو سليمان العثماني مولاهم يروي عن عكرمة والأعرج وطائفة وثَّقه ابن معين وغيره، وأما سفيان بن عيينة فقال: كُنَّا نَتَّقي حديثه، وقال أبو زرعة: لَيِّن الحديث وقال أبو حاتم الرازي: لولا مالِكاً حَدَّث عنه لَتُركَ حديثه، وقال إمام الصنعة علي بن المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وعن غيره: مستقيم الحديث، وقال عباس بن محمد الدوري: هو عندي ضعيف، وقال ابن عدي: صالح الحديث<sup>(۱)</sup>.

قلت: هذه العبارة في التوثيق منحطة عن قولهم ثقة وحجة وهي من نعوت التعديل لا التجريح، وتفسير المزابنة والمحاقلة يجوز أن يكون من قول النبي على ، ويحتمل أن يكون من تفسير الصحابي رضي الله عنه أو مَن بَعْدَهُ، والله أعلم، آخرها (٢).



<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ترجمته في: تهذيب الكمال (٨/ ٣٧٩ ــ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) أي آخر ترجمة البرزالي.

الخافظ بَحال الدّيب المِنْهِ



\* قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لما تولّى الحَافظ المِزّي دار الحديث الأشرفية سنة (٧١٨هـ): «لم يل هذه المدرسة من حين بنائها وإلى الآن أحق بشرط الواقف منه. وقد وليها جماعة مثل ابن الصلاح ومحيي الدّين النووي وغيرهما، لأن الواقف قال: فإن اجتمع من فيه الرواية، ومن فيه الدراية قُدِّمَ من فيه الرواية». [أعيان العصر (٧/٨٥٣ب)].

\* وقال الإمام الصَّفدي: "وسَمِعت "صحيح مسلم" على البَنْدَنِيجي وهو حَاضِر بقراءة ابن طُغْريل وعدة نسخ صحيحة حاضرة يقابل بها فيرد الشيخ جمال الدِّين رحمه الله على ابن طُغْريل اللفظ فيقول ابن طُغْريل: ما في النسخة إلاَّ ما قرأت فيقول من في يده بعض تلك النسخ الصحيحة: هو عندي كما قال الشيخ أو هو مُظفى عليه أو مصيب أو في الحاشية تصحيح ذلك، ولما تكرر ذلك قلت أنا له: ما النسخة الصحيحة إلاَّ أنت!!».

نموذج من خط الحافظ المِزّي من كتاب تهذيب الكمال بخطه، نسخة شستربتي برقم (٤٣٤٠)، وقد رأيت عدة أجزاء حديثية مصورة من الظاهرية عليها سماعات للحافظ المرى بخطه.

فركن وفال ابوبكن معاهدا لمقرى حدث عيراستراي كم والمدنيا اي الهوسا مسل المن يعنى المسيد، عن البير في الملحضر ف الفعا الوفاة ما للمايناه اوصنا ما ل تقوآ المدوا ملحوا ذات ببشرواطيالهم ورسوله ان عنتم مونيتي فالوق ت سنند تسعو سنيين فه بيرة احسيرنابذلل ابوائن والمنارى واحدر بسيان قال اخبرنا الوجعمن طبرزد فالأخباه اكافط الوالبركات الإنماطي المضرفا ابوائين باللقور عال غيرنا ابوالفتتم لاكبراح الوزمرقال هدسا ابديكر إهس وستي والعياس بن مجا هد مركزه ٥ روى لد آنها هم في البينسير عن المدسن على الماسبعت عليه يقول يا كمبعمل عفر لى أما صح سعتبه بؤاى وفامرواسم مللنزاهبب بنعبر مثاف بن زهره القرش الزهرى تزاخ بشعرين أى وفاص والمو هامنتم من عنبه من الي وقاص المعرب ما لمن قال المصيم سهدامدامع ابيه كافرا وابوه عتبه سالى وقاص هو الدىكس رباعية الني صلى سعاسهم يعميد ومات عبدكا فرا قبال لفتن واوص اللهم سعدس أوفاص واسلمنافع سعتبديه الفتخ وروى عزالتكي فآاس عليه مل روى عند أبر على جمال المرسمين في روى لدمسلم واس جمر وقدوقع لناهرشر بعلول احتسرمابه احديزا بحائية مالانطاط المؤتث ابوالمنس الجال والخبرنا ابوعل تراد والخبرنا أبؤ يعيراك مطوا لصرتا ابوممريز جبان الهرسا ابوبعلى لموصل الهرسا ابونوبهم فالهرساجرتر عنعبراتسن عبيرعن دابرس ممرة عنافع سعتبه فالكناعند المنبى صلى سعيديه في عن وه قاتى لِلَّذِي صلى الله على مرسل فوم مز العرب عليهم نياب الصوف فوافقوه عنداكمة فالتم لغيام وزكر للسمل الماس فلعذ فعالت لحنفس فمرسنهم ومبدة لانعتالومه فالعقت سنهم وسيدا بربعا أوبابك منداديع كلات المعرض فربرى العندول بزرو العرب

## المِسزِّي (١)

### هو حَافِظُ العَصر، ومُحَدِّث الشَّام ومصر، وحَامِل لواء الأثر،

<sup>(</sup>١) أجوبة ابن سَيِّد الناس (٨٣ ب \_ نسخة الاكوريال برقم ١١٦٠)، وتذكرة الحفاظ للمصنف (١٤٩٨/٤)، ومعجم الشيوخ له (٢/ ٣٨٩)، والمعجم المختص (ص ٢٩٩)، وذيل دول الإسلام (٢٤٧/٢)، وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٤/ ٢٧٥ ــ ٢٧٩)، وبرنامج الوادي آشي (ص ٩٦، ٩٧)، وتاريخ ابن الوردي (٢/ ٤٧٤)، وأعيان العصر للصفدي (٧/ ٣٥٤ أ ـ ٣٦٦ ـ نسخة رئيس الكتاب رقم ٥٨٩)، وفوات الوفيات لابن شاكر (٤/ ٣٥٣)، والذيل على ذيل العبر للحسيني (ص ٢٢٩)، وطبقات الشافعية للسبكي (١٠/ ٣٩٥)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٤٦٤)، والوفيات لابن رافع (١/ ٣٩٦)، والبداية والنهاية (١٩١/١٤)، ودرة الأسلاك (١٣٩/ ب)، وعقود الجمان للزركشي (٣٥٤/ب)، وذيل التقييد (٢/ ٣٢٢ ــ ٣٢٤)، والدر المنتخب في تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية (٢/ ٤٣٩ \_ نسخة الأحمدية \_ بحلب المحمية ١٢١٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٣/ ٩٩ ــ ١٠١)، والدرر الكامنة (٤/ ٤٥٧ ــ ٤٦١)، والدليل الشافي (٨٠٣/٢)، والنجوم الزاهرة (٧٦/١٠)، وغربال الزمان للعامري (ص ٢٠٨)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ١٧ه)، والدارس في تاريخ المدارس (١/ ٣٥)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٣)، وشذرات الذهب (٦/ ١٣٦)، والبدر الطالع (٢/ ٣٥٣)، وإعلام النبلاء للطباخ (٤/ ٣١٥ \_ ٣٤٥).

وعالم أنواع نُعوت الخَبر، صاحب مُعْضِلاتِنا، وموضِح مُشْكِلاتنا، الشيخ جمال الدِّين أبو الحَجَّاج يوسف بن الزَّكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك ابن أبي الزهر القُضَاعي، الكَلْبي، المِزِّي، الحَلَبي المولد، خَاتِمة الحفاظ، ونَاقِد الأسانيد والألفَاظ، مولده بظاهر حلب في عاشر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة، وطلب الحديث في أول سنة خمس وسبعين، وهلم جرا وإلى الآن لا فَتَرَ ولا قَصَّرَ، ولا عن العلم والرواية تأخر، فأعلى ما عنده بالسَّماع أصحاب ابن طَبَرْزُد وحَنْبل، والكِنْدي، وابن الحَرَستاني، ثُمَّ ابن ملاعب، والرُّهَاوي، وابن البناء، ثم ابن أبي لُقْمَة، وابن البُن، وابن مُكْرَم، والقَزْويني، ثُمَّ ابن الَّلتي، وابن صَبَّاح، وابن الزّبيديّ، وأعلى ما سَمِع بإجازة عن ابن كليب، وابن بَوْش، والجمال، وخليل بن بَدْر، والبوصيري، وأمثالهم، ثُمَّ المؤيد الطوسي، وزَاهر الثَّقَفِي، وعبد المعز الهروي.

وسَمِعَ الكتب الأمهات «المسند» و «الكتب «الستة» و «المعجم الكبير» و «السيرة» و «الموطأ» من طرق و «الزهد» و «المستخرج على مسلم» و «الحلية» و «السنن» للبيهقي، [و «دلائل النبوة» و «تاريخ الخطيب» و «النسب» للزبير](۱) وأشياء يطول ذكرها ومن الأجزاء ألوفاً، ومشيخته نحو الألف، سَمِع أبا العباس ابن سلامة، وابن أبي عمر وابن عَلَّان، والمقداد، والعز الحراني، وابن الدَّرَجي، والنّواوي،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من ( ل ) وبعض المصادر التي نقلت كلام الذهبي.

والزُّواويّ، والكمال عبد الرحيم، وابن البُن، والقاسم الإربلِّي، وابن الصابوني، والرشيد العامري، ومحمد بن القواس، والفخر ابن البُخَاري، وزينب، وابن شَيْبَان، ومحمد بن محمد بن مَناقب، وإسماعيل بن العَسقَلاني، والمجد ابن الخليل، والعماد ابن الشّيرازي، والمحيى ابن عصرون، وأبا بكر بن الأَنْمَاطِي، والصفيّ خَليلًا، وغازياً الحَلاوي، والقطب بن القَسطلاني، وطبقتهم، والدِّمياطيّ، والفاروثي، واليُونَينيّ، وابن بَلْبَان، والشريشيّ، وابن دقيق العيد، وابن الظاهري، والتقى الأسعرديّ وطبقتهم، وتَنَزّلَ إلى طبقة سعد الدِّين الحارثي، وابن نفيس، وابن تيمية، ولم يتهيأ له السَّمَاع من ابن عبد الدائم ولا الكرماني، ولا ابن أبى اليُسر ونحوهم، ولا أجازوا له مع إمكان أن يكون له إجازة المُرسي والمُنذري وخطيب مَرْدا، واليَلْداني، وتلك الحَلْبَة. حَفِظَ القرآن، وتفقه للشافعي مُدة، وعَنِي باللغة فَبَرَع فيها، وأتقن النحو والصرف، وله عمل في المعقول، وباعٌ مديدٌ في المنقول، ومعرفة بشيءٍ من الأصول، وكتابته حلوة منسوبة، وفيه حياء، وحُلم، وسكينة، واحتمال كثير، وقناعة، واطراح للتكلُّف، وتَرك للتجمل والتودد وانجماع عن النَّاس، وصبر على من يغتابه أو يؤذيه، وقلة كلام إِلَّا أَن يُسأَل فَيُفِيد ويجيب ويجيد.

وكانَ معتدل القامة، أبيض بلحية سوداء، أبطأ عنه الشيب، ومُتِّع بحواسه وذهنه، وكان قَنوعاً بالقوت، غير مُتأنقٍ في مأكلٍ ولا ثوبٍ ولا نعلٍ ولا مركبٍ، بل يصعد إلى الصّالحية وغيرها ماشياً بِهِمَّةٍ وجَلادة وهو

في عَشْر التسعين، وكان طويل الروح، ريض الأخلاق جدّاً، لا يردُّ بعنف، ولا يتكثّر بفضائله، ولا يكاد يغتاب أحداً، وإذا كتب في النادر كتاباً إلى أحد لا ينمقه ولا يُزَوِّقُه، وكان يستحِمُّ بالماء البارد في الشيخوخة، وأما معرفة الرجال فإليه فيه المنتهى، لم أعاين مثله، ولا هو رأى في ذلك مثل نفسه، وقال لي لم أرَ أحفظ من الدِّمياطي، وكان ملحوظاً بالتقدم في ذلك من وقت ارتحاله إلى مصر، ولما أملى عليَّ شيخنا ابن دقيق العيد لم يسألني عن أحد إلَّا عن المِزِّي فقال: كيف هو؟ صَنَّفَ كتاب «تهذيب الكمال»(١) في أربعة عشر مجلداً، أربى فيه على الكبار، وألَّف «أطراف الكتب الستة»(٢) في ستة أسفار، وخَرَّجَ لجماعة وما علمته خَرَّجَ لنفسه لا عوالي، ولا موافقات، ولا معجماً، وكنت كل وقت ألومه في ذلك فيسكت، وقد حَدَّثَ بتهذيبه الذي اختصرته أنا ثلاث مرات (٣)، وحَدَّثَ بالصحيحين مرات، وبالمسند، وبمعجم الطبراني و «دلائل النبوة» وبكتب جمة، وحَدَّثَ بسائر أجزائه العالية بل

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، في خمسة وثلاثين مجلداً، ونشرته مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٤٠٣هـ.

<sup>(</sup>٢) هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وقد طبع في ثلاثة عشر مجلداً بتحقيق العالم الشيخ عبد الصمد شرف الدين ونشرته الدار القيمة بالهند سنة ١٣٨٤هـ.

<sup>(</sup>٣) مختصرات الذهبي لتهذيب الكمال هي:

١ \_ تذهيب التّهذيب. مخطوط.

٢ ــ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. مطبوع.

٣ \_ المجرد من تهذيب الكمال. مخطوط.

وبكثير من النازلة، ولو كان لي رأي للزمته أضعاف ما جالسته، سمعت بقراءته شيئاً وافراً، وأخذت عنه هذا الشأن بحسبي لا بحسبه، ولن يخلفه الزمان أبداً في معرفته مع أن عند غيره في معرفة الرجال والأمراء والخلفاء والنسب ما ليس عنده، فإنه إنما يعتني بالرواةِ الذين يجيئون في سماعاته، ويُجيد الكلام في طبقاتهم وقوَّتهم ولينهم، وهذا الشأن بَحْرٌ لا سَاحِل له، وإنما المُحَدِّثون بين مستكثر منه ومستقل، وكان شيخنا لا يَكاد يعرف قدره الطالب إلا بكثرة مجالسته أو ينظر في تهذيبه لقلة كلامه، وكان مع حسن خطه ذا إتقان قلَّ أن يوجد له غَلطة أو توجد عليه لحنة، بل ذلك معدوم وكان ذا ديانة وتصوِّن وطهارة من الصغر، وسلامة باطن، وعدم دهاء، وانزواء عن العقل العُرفي المعيشي، وكان يحكم ترقيق الأجزاء وترميمها وينقل عليها كثيراً إلى الغاية، ويفيد الطلبة ويحسن بذلك إلى سائر أوقاف الخزائن بسعة نفس وسماحة خاطر، لا يخلف في ذلك، وكان فيه سذاجة توقعه مع من يربطه على أمر فيأكله ومستأكله حتى لا يزال في إفلاس، وذلك لكرمه وسلامته، وكان مأمون الصحبة، حسن المذاكرة والبشر، خيّر الطوية، محباً للآثار، مُعظماً لطريقة السلف، جيد المعتقد، وربما بحث بالعقل الملائم للنقل فيصيب ويحسن غالباً بحسب ما يمكن، وربما غلط وكان الكف بمثله أولى عن الجدل، [فإن](١) المخالف ينتقد عليه ذلك، ويُلْزِمُهُ بالتناقض بحسب نظره، فمذهب السلف في غاية الصلف، والسكوت أسلم والله أعلم،

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الكلمة من (ش).

وبكل حال فالخطأ في ذلك من قاصد الحق بتنزيه الحق مغفور للعَالم، وقد كان اغتر في شبيبته وصحب العفيف التلمساني، فلما تبين له ضلاله هجره وتبرأ منه فالحمد لله.

أسمع أولاده كثيراً وأحفاده، وحَجَّ وسَمِع بالحرمين، وبيت المقدس، ودمشق، ومصر، وحلب، وحماة، وحمص، وبعلبك، والإسكنـدرية، وبلْبيْس وقَطْيَـة وغير ذلك، وأوذي مرة واختفى مدة من أجل سماعه لتاريخ الخطيب، وأوذي نوبة أخرى لقراءة شيءٍ من كتاب «أفعال العباد» مما يتأوله الفضلاء المخالفون، وحبس فصبر وكَظم، وقضى أكثر عمره على الاقتصاد والقناعة وقلة الدرهم إلى أن توفي شيخنا ابن أبي الفتح(١) فحصل له من جهاته حلقة الخضر والحديث بالناصرية فأضاء حاله وفرحنا له، ثُمَّ ولي دار الحديث سنة ثمان عشرة بعد ابن الشريشي ثُمَّ فيما بعد ترك الحلقة، وأُخِذَت منه الناصرية ثُمَّ نزل عن العزية لصاحبه نجم الدِّين وتكفى بما تبقى على قلته بنسبة رتبته، وربما وصل بشيءٍ متمم لأولاده، وباع كتابَيُّه بألفين ومائتين فأنفقها، وأعلى ما عنده مطلقاً «الغيلانيات» وبإجازة «جزء ابن عرفة» و «ابن الفرات»، سَمِعت منه سنة أربع وتسعين وأخذت عنه «صحيح البخاري» وغير ذلك، واستملى منه قاضي القضاة أبو الحسن الحافظ، وسَمِعَ منه قاضي القضاة عز الدِّين الكناني، والحافظ أبو الفتح اليَعْمُريّ ومحب الدِّين وأولاده، والسروجي، وابن

<sup>(</sup>١) هو ابن سَيِّد الناس.

الدِّمياطي، وابن عبد الهادي، وابنا السفاقسي، وابن رافع، وسبط التنسي، وخلائق.

وتخرج به جماعة كالبِرْزالي، وابن الفخر، والعلائي، وابن كثير، وابن العطار، والجميزي، وابن الجعبري وآخرين.

قرأت بخط أبي الفتح قال: "ووجدت بدمشق الإمام المقدّم، والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانِه وتقدَّم، أبا الحجاج المِزِّي بَحر هذا العلم الزاخِر، القائل مَن رآه: كم ترك الأول للآخر، أحفظ النَّاس للتَّراجم، وأعلمهم بالرُّواة من أعارب وأعاجم، لا يخصُّ بمعرفته مِصْراً دون مِصْر، ولا ينفردُ عِلْمُه بأهلِ عَصْر (١) دون عصر، مُعتمداً آثار السَّلَف الصَّالِح، مجتهداً فيما نيط به في حِفْظ السُّنَة من النَّصَائح، معرضاً عن الدنيا وأسبابها، مُقبلاً على طريقته التي أربى بها على أرْبابها، لا يُبالي بما ناله من الأزُل، ولا يخلط جِدَّه بشيء من الهَزْل، وكان بما يصنعه بصيراً، وبتحقيق ما يأتيه جديراً، وهو في اللغة إمام، وله بالقريض إلمام، فكنت أحرص على فوائده لأُحرز منها ما أحرز وأستفيد من حديثه الذي إن طال لم يُملّ، وإن أوجز وددت أنه لم يوجز، وهو الذي حَداني على رؤية الإمام شيخ الإسلام تقي الدِّين ابن تيمية (٢).

[وسَرَدَ أبو الفتح فَضلاً في تقريظ ابن تيمية](٣)، ولقد كان بين

<sup>(</sup>١) في ( ش ): «علم» والمثبت من ( ل ) وأجوبة ابن سَيِّد الناس.

<sup>(</sup>٢) أجوبة ابن سَيِّد الناس (٨٤/ أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين من ( ل ).

المزي وابن تيمية صحبة أكيدة، ومرافقة في السَّماع، ومباحثة واجتماع، وود وصفاء والشيخ هو الذي سعى للمزي في توليته دار الحديث، ولي في تولية التربة الصالحية، وجرت في ذلك أمور ونكد من أضداد الشيخ وسئلنا عن العقيدة، فكتب لهم المِزِّي بجمل، وأُعفيت أنا من الكتابة، ومردنا الكل إلى الله تعالى، ولا قوة إلَّا بالله.

وكان شيخنا أبو الحَجَّاج يترخص في الأداء من غير أصول، ويصلح كثيراً من حفظه، ويتسامح في دمج القاري ولغط السَّامعين، ويتوسع فكأنه يرى أن العمدة على إجازة المسمع للجماعة، وله في ذلك مذاهب عجيبة والله تعالى يسمح لنا وله بكرمه، وكان يتمثل بقول ابن مندة: يكفيك من الحديث شمه.

توفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، ودفن بمقابر الصوفية من الغد، وتأسفوا عليه، ولم يُخَلف أحداً مثله رحمه الله تعالى (١).

#### 

<sup>(</sup>۱) هذه ترجمة هؤلاء الأثمة الأجلاء الذين هم نجوم الهدى ورجوم العدا صدرت من إمام صادق عارف بالتراجم والتاريخ، فضلاً عن دينه وصلاحه، إذا عرفت هذا عَلِمَت علم اليقين عِظَم تلك الكلمة الجائِرة الشنيعة التي قالها التاج السبكي في طبقات الشافعية (۳۹۸/۱۰) بعد إيراده لترجمة المِزّي حيث يقول: «... واعلمُ أن هذا الرُّفقَة أعني المِزّي والذَّهبي والبِرْزَالي، وكثيراً من أتباعهم، أَضَرَّ بهم أبو العباس ابن تيميَّة إضراراً بَيَّناً، وحَمَّلَهم من عَظائم الأمور أمراً ليس هَيِّناً، وجَرهم إلى ما كان التباعدُ عنه أولى بهم، وأوقفهم في ذكادِك من نار...»!!

## الفهثرس

| الموضوع الص                                     | ممعه |  |
|-------------------------------------------------|------|--|
| مقدمة                                           | ٧    |  |
| نموذج من صور مخطوطات الكتاب وخط الحَافِظ الذهبي | 11   |  |
| شذرة من الثناء على شيخ الإسلام                  | 14   |  |
| نموذج من خط شيخ الإسلام                         | ۲.   |  |
| بداية ترجمته                                    | 41   |  |
| .,                                              | **   |  |
| شجرة آل تيميَّة شجرة آل تيميَّة                 | 44   |  |
| شذرة من الثناء على الحَافِظ البِرْزالي          | 40   |  |
| نموذج من خط الإِمام البرزالي ا                  | 41   |  |
| بداية ترجمته                                    | 47   |  |
| نهاية ترجمته نهاية ترجمته                       | ٤٤   |  |
| شذرة من الثناء على الحَافِظ المِزّي ٧           | ٤٧   |  |
| نموذج من خط الحَافِظ المِزّي                    | ٤٨   |  |
| بداية ترجمته                                    | 29   |  |
| نهایة ترجمته                                    | ۲٥   |  |
|                                                 |      |  |